# مسائل في الإيمان

فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان

#### مقدمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

فهذه مجموعة من الأسئلة ألقيت على سماحة والدنا وشيحنا العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان في مسائل الإيمان ، وقد أحاب عنها سماحته في إحدى المقابلات معه بعنوان : أسئلة وأحوبة في مسائل الإيمان وقمت بتفريغ هذه الأحوبة وعرضها عليه ، فوافق على نشرها ابتغاءً للأحر من الله تعالى ونفعًا لطلبة العلم فجزاه الله حير الجزاء ورفع قدره ونفع به عموم المسلمين .

وبالا شك أن مسائل الإيمان من المسائل المهمة ، وعليها يجري كثير من الخلافات قديمًا وحديثًا ، وقد كثر حولها الكلام في الأونة الأحيرة من عدد من المنتسبين للعلم ، فمنهم من وفق للحق ومنهم من أخطأ طريقه ، وانتشر الخلاف حتى خاض فيه من ليس أهلا للعلم ، وأتى بعضهم بالعجائب والغرائب ؛ لذا وحب رد مثل هذه المسائل إلى الله ورسوله أولًا ثم النقل عن السلف الصالح وقبول الحق الذي حاء عنهم كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ۖ أُولِي تَعْلَمُ لَا مُرْ مِنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِنْهُمْ لَا يَعْلَمُ وَالرَّا عَلَى ﴿ فَسَعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِي رَا وَالرِ وَالرِد لَا لَا الله والرسول .

ونشر مثل هذا الكتاب هو من الرحوع إلى أهل العلم وقد بذلت حهدي لإخراحه بأحسن صورة ليعم نفعه .

وقد كتبت ترجمة مختصرة لسماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية : ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية : ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية : ٥٩ .

والله أسال أن يجزي سماحته خيرًا على ما قدمه للإسلام والمسلمين ، وأن يرفع درحته في المهديين ، وأن يجمعنا وإياه بالنبي على الفردوس الأعلى من الجنة . آمين وكتبه

عبد الرحمن بن محمد بن علي الهرفي a-alharfi@hotmail . com

# ترجمة مختصرة لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

#### اسمه ونسبه

هو سماحة الشيخ العلامة الفقيه: صالح بن فوزان بن عبد الله من آل فوزان ، من الوداعين من قبيلة الدواسر من أهل بلدة الشماسية ، من أعمال منطقة القصيم .

#### نشأته ودراسته

ولد عام ١٣٥٤ هـ ، وتوفي والده وهو صغير فتربى في كنف أسرته ، وتعلم القرآن الكريم ، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد كعادة الناس في ذلك الوقت ، وكان ذلك الإمام قارئًا متقنًا وهو فضيلة الشيخ : حمود بن سليمان التلال - رحمه الله - ، الذي تولى القضاء أخيرًا في بلدة ضرية في منطقة القصيم .

ثم التحق سماحته بالمدرسة الحكومية حين افتتاحها في الشماسية عام ١٣٦٩ هـ، وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام ١٣٧١ هـ، وتعين مدرسًا في الابتدائي، ثم التحق بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام ١٣٧٣ هـ، وتخرج منه عام ١٣٧٧ هـ، ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض، وتخرج منها عام ١٣٨١هـ، ثم نال درجة الماحستير في الفقه وكانت رسالته بعنوان (التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية) وهو يدرس الآن في الكليات الشرعية ، ثم نال درجة الدكتوارة من هذه الكلية في تخصص الفقه أيضًا وكانت رسالته بعنوان (أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية)

#### أعماله الوظيفية

بعد تخرحه في كلية الشريعة عين مدرسًا في المعهد العلمي في الرياض ، ثم نقل للتدريس في كلية أصول الدين ، ثم للتدريس في الدراسات العليا بكلية أصول الدين ، ثم في المعهد العالي للقضاء ، ثم عين مديرًا للمعهد العالي للقضاء ، ثم عاد للتدريس فيه بعد انتهاء مدة الإدارة ، ثم نقل عضوًا في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية ، وعضوًا في

هيئة كبار العلماء ، وهو – أيضًا – عضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع للرابطة وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج ، وإمام وخطيب حامع الأمير متعب بن عبد العزيز في الملز ، ويشارك في الإحابة في برنامج (نور على الدرب) في الإذاعة ، كما أن له مشاركات في المجلات العلمية على هيئة بحوث ودراسات ومقالات وفتاوى ، جمع وطبع بعضها ، كما أنه يشرف على الكثير من الرسائل العلمية في درحتي الماحستير والدكتوراه .

#### مشايخه

تتلمد سماحة الشيخ صالح على أيدي عدد من العلماء والفقهاء البارزين ، ومن أشهرهم سماحة الشيخ عمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – ، وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد – رحمه الله – ، وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد – رحمه الله – ، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الرحمن السكيتي – رحمه الله – ، وفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيتي – رحمه الله – ، وفضيلة الشيخ عبد الله – ، وفضيلة الشيخ محمد بن سبيل – حفظه الله – ، وفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي – رحمه الله – ، وفضيلة الشيخ محمد بن سبيل – حفظه الله – ، وفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي – رحمه الله – وفضيلة الشيخ عمد بن عبيد العبد المحسن – حفظه الله – ، وفضيلة الشيخ حمود بن عبيد العبد الحسن – حفظه الله – ، وفضيلة الشيخ حمود بن عبيد النبي الناصر – رحمه الله – وتتلمذ بن عقلا الشعيبي – رحمه الله – ، وفضيلة الشيخ صالح العلي الناصر – رحمه الله – وتتلمذ عيرهم من شيوخ الأزهر الذين درسوا في المعاهد والكليات في المملكة العربية السعودية .

#### مؤ لفاته

- ١ التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ، في المواريث .
  - ٢ أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية .
    - ٣- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد .
      - ٤ شرح العقيدة الواسطية .

- ٥ البيان فيما أخطأ فيه بعض الكتاب.
- ٦- مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة .
- ٧- الخطب المنبرية في المناسبات العصرية.
  - ٨- من أعلام المحددين في الإسلام .
    - ٩- رسائل في مواضيع مختلفة .
- ١٠- مجموع فتاوي في العقيدة والفقه ، مفرغة من نور على الدرب .
  - ١١ نقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام.
  - ١٢ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد .
    - ١٣ عقيدة التوحيد .
- ١٤ تعقيب على ما ذكره الخطيب في حق الشيخ محمد بن عبد الوهاب .
  - ١٥ الملخص الفقهي .
  - ١٦ إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان .
  - ١٧ الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع.
    - ١٨ بيان ما يفعله الحاج والمعتمر .
    - ١٩ فتاوي ومقالات نشرت في محلة الدعوة .
      - ۲۰ شرح زاد المستقنع ( لم ينشر بعد ) .
        - ٢١ شرح كشف الشبهات.
  - ٢٢ التعليقات المحتصرة على متن العقيدة الطحاوية .
    - ٢٣ شرح مسائل الجاهلية .
    - ٢٤ مسائل في الإيمان ، وهو كتابنا هذا .
      - ٣٥ ما يجب في التعامل مع العلماء .
  - ٢٦ نظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية للبوطي .
  - ٣٧ الرد على الشيخ السيابي في تعقيبه على فتوى الشيخ ابن باز .

٢٨ – الولاء والبراء في الإسلام .

٢٩ - ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها .

٣٠ - لمحة عن الفرق الضالة .

٣١– وحوب التحاكم إلى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره .

علاوة على العديد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية ، منها ما هو مطبوع ، ومنها ما هو مطبوع ، ومنها ما هو في طريقه للطبع .

# وصية الشيخ ابن باز بالرجوع إلى الشيخ

تواترت الأحبار بأن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لما سئل من نسأل بعدك قال : الشيخ صالح الفوزان ، فقيل له : أنسأل فلاناً ؟ فقال : فلان فقيه ، ولكن اسأل الشيخ صالح . وقد أخبرني أحد طلبة العلم المقربين من سماحة الشيخ ابن باز أنه سأل الشيخ بنفسه فكان هذا حوابه .

فأوصي نفسي وجميع الأخوة بالإفادة من علم الشيخ صالح - متع الله المسلمين بحياته - . وأسأل الله تعالى أن ينفع بسماحته ، وأن يغفر له ، وأن يختم له بخير ، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا ، وأن يعز به الإسلام والمسلمين . آمين .

وكتبه
عبد الرحمن بن محمد الهرفي
الدمام
فحر يوم الثلاثاء ٢٢/٩/١٢ هـ.

# مقدمة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

فإن مسائل العقيدة مهمة حدا فيجب تعلم العقيدة بجميع أبواها وجميع مسائلها وتلقيها عن أهل العلم فلا يكفي فيها إلقاء الأسئلة وتلقى الأحوبة فيها ، فإنما مهما كثرت الأسئلة وأحيب عنها ، فإن الجهل سيكون أكثر . فالواحب على من يريد نفع نفسه ونفع إخوانه المسلمين أن يتعلم العقيدة من أولها إلى آخرها ، وأن يلم بأبوابما ومسائلها ويتلقاها عن أهل العلم ومن كتبها الأصلية من كتب السلف الصالح وهذا يزول عنه الجهل ولا يحتاج إلى كثرة الأسئلة وأيضًا يستطيع هو أن يبين للناس وأن يعلم الجُهَّال ، لأنه أصبح مؤهلا في العقيدة . كذلك لا يتلقى العقيدة عن الكتب فقط ، أو عن القراءة والمطالعة لأنما لا تؤخذ مسائلها ابتداءً من الكتب ولا من المطالعات وإنما تؤخذ بالرواية عن أهل العلم وأهل البصيرة الذين فهموها وأحكموا مسائلها هذا هو واحب النصيحة علينا لطلبة العلم، أما ما يدور الآن في الساحة من كثرة الأسئلة حول العقيدة ومهمالها من أناس لم يدرسوها من قبل. أو أناس يتكلمون في العقيدة وأمور العقيدة عن حهل أو اعتماد على قراءهم للكتب أو مطالعاهم فهذا سيزيد الأمر غموضًا ويزيد الإشكالات إشكالات أخرى ويثبط الجهود ويحدث الاختلاف ، لأننا إذا رجعنا إلى أفهامنا دون أخذ بالعلم من مصادره وعن أهله ، وإنما نعتمد على قراءتنا وفهمنا فإن الأفهام تختلف والإدراكات تختلف وبالتالي يحصل الاختلاف في هذه الأمور المهمة . وديننا حاءنا بالاحتماع والائتلاف وعدم الفرقة ، وحاء بالموالاة لأهل الإيمان والمعاداة للكفار فهذا لا يتم إلا بتلقى أمور الدين من مصادرها ومن علمائها الذين حملوها عمن قبلهم وتدارسوها بالتلقي وبلغوها لمن بعدهم ، هذا هو طريق العلم الصحيح في العقيدة وفي غيرها ولكن العقيدة أهم لأنما الأساس ولأن الاختلاف فيها مجال للضلال ومجال للفرقة بين المسلمين. ولا حاجة بنا إلى مؤلفات حديدة في العقيدة بل تكفينا كتب علماء السلف وأتباعهم فما تلفظه المطابع الآن في هذا الجحال أكثره غثاءً لا فائدة فيه . وبالله التوفيق .

# الإجابة عن الأسئلة المطروحة

#### السؤال الأول

جم يكون الكفر الأكبر أو الردة ؟ هل هو خاص بالاعتقاد والجحود والتكذيب ، أم هو أعم من ذلك ؟

#### الجواب :

الكفر والردة يحصلان بارتكاب ناقضٍ من نواقض الإسلام المعروفة عند أهل العلم فمن ارتكب شيئًا منها من غير حهل يعذر به فإنه بذلك يكون مرتدًا ويكون كافرًا ولنا أن نحكم عليه بما يظهر منه من قوله أو فعله ، نحكم عليه بذلك لأنه ليس لنا إلا الحكم بالظاهر ، أما أمور القلوب فإنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى . فمن نطق بالكفر أو فعل الكفر ، حكمنا عليه بحسب قوله وبموحب نطقه وبموحب فعله إذا كان ما فعله أو نطق به من أمور الردة إلا إذا كان حاهلًا حهلًا يعذر به أو مكرهًا . هذا في أمور العقيدة الظاهرة في الكتاب والسنة مثل الشرك الأكبر والكفر أما الأمور الخفية فلا بد فيها من إقامة الحجة بإفهام المخالف وجه الصواب فيها .

#### السؤال الثابي

هناك من يقول: الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن العمل شرط كمال فيه، ويقول أيضًا: لا كفر إلا باعتقاد، فهل هذا القول من أقول أهل السنة أم لا ؟ الجواب:

الذي يقول هذا ما فهم الإيمان ، ولا فهم العقيدة ، وهذا هو ما قلناه في المقدمة من أن الواحب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم ويتلقاها من مصادرها الصحيحة ، وسيعرف الجواب عن هذا السؤال .

وقوله : أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم يقول : أن العلم شرط في كمال الإيمان وفي صحته ، هذا تناقض . كيف يقول العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط ؟ ! .

ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروط والعمل داخل عند أهل السنة في الإيمان لا خارج عنه فهذا تناقض منه . فهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين وهو لا يفهم التناقض ، لأنه لا يعرف قول السلف ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين فأراد أن يدمج بعضهما ببعض ، فالإيمان قول وعمل واعتقاد والعمل هو من الإيمان وحزء منه ، وليس هو شرطًا من شروط صحة الإيمان أو شرط كمال أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروحونها الآن . فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . هذا ما درج عليه أهل السنة والجماعة قديمًا وحديثًا خلافًا للمرحئة .

#### السؤال الثالث

هل الأعمال ركن من الإيمان وجزء منه أم هي شرط كمال فيه ؟ الجواب :

هذا من نفس السؤال الذي قبله سائل هذا السؤال لا يعرف حقيقة الإيمان. فلذلك تردد هل الأعمال حزء من الإيمان أو ألها شرط له ؟ لأنه لم يتلق العقيدة من مصادرها وأصولها وعن علمائها. وكما ذكرنا أنه لا عمل بدون إيمان ولا إيمان بدون عمل فهما حقيقة الإيمان ، والأعمال من الإيمان ، والأقوال من الإيمان ، والاعتقاد من الإيمان ومجموعها كله هو الإيمان بالله على مع الإيمان بكتبه ورسله واليوم الآحر والإيمان بالقدر خيره وشره.

# السؤال الرابع

ما أقسام المرجئة مع ذكر أقوالهم في مسائل الإيمان ؟

الجواب :

المرجئة أربعة أقسام :

القسم الأول: الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة ولو لم يحصل تصديق، وهذا قول الجهمية، وهذا شر الأقوال وأقبحها وهذا كفر بالله وعَجَالًا لأن المشركين الأولين

وفرعون وهامان وقارون وإبليس كل منهم يعرفون الله عَجْلَق بقلوبهم ، لكن لما لم ينطقوا بألسنتهم ولم يصدقوا بقلوبهم ولم يعملوا بجوارحهم لم تنفعهم هذه المعرفة .

القسم الثاني: الذين قالوا أن الإيمان هو تصديق القلوب فقط وهذا قول الأشاعرة ، وهذا أيضًا قول باطل لأن الكفار يصدقون بقلوهم ، يعرفون أن القرآن حق وأن الرسول حق واليهود والنصارى يعرفون ذلك ﴿ اللّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡكِتَبَ يَعۡرِفُونَهُ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَتَنَاءَهُم ۖ اللّذِينَ ءَاتَيْنَهُم وَالْكِتَبَ يَعۡرِفُونَهُ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبْنَاءَهُم وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَمُ إِنّهُ لَيَحُرُنُكَ ٱلّذِي يَقُولُونَ فَإِنّهُم لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنّ الظّالِمِينَ بِعَايَبِ اللّهِ مَجْحَدُونَ ﴿ اللّهُ وَلَاء لَم ينطقوا بألسنتهم و لم يعملوا بجوارحهم مع ألهم يصدقون بقلوهم فلا يكونون مؤمنين .

القسم الثالث: قول الفرقة التي تقابل الأشاعرة وهم الكرامية ، الذين يقولون أن الإيمان نطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه ، ولا شك أن هذا قول باطل لأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله بألسنتهم ويعملون بجوارحهم ولكنهم لا يعتقدون ذلك ولا يصدقون به في قلوبهم كما قال تعالى : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللّهِ وَٱللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللّهِ وَٱللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللّهِ وَٱللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَكُنذِبُونَ فَي ٱلَّذَوْا أَيْمَنهُمْ جُنَّةً فَصَدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ وَلَا يَعْمَلُونَ فَي اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ يَقُولُونَ بِأَلْسِنتِهِم مًا لَيْسَ فِي اللّهِ عَمَلُونَ فَي ﴾ (1) قال سبحانه وتعالى ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنتِهِم مًا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ (1)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية : ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون الآيتان : ١ - ٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح آية : ١١ .

القسم الرابع: قول مرحئة الفقهاء وهم أخف الفرق في الإرحاء الذين يقولون أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا يدخل فيه العمل وهذا قول مرحئة الفقهاء وهو قول غير صحيح أيضًا . لأنه لا إيمان بدون عمل .

#### السؤال الخامس

هل خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء في أعمال القلوب أو الجوارح ؟ وهل هو لفظى أو معنوي ؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل .

#### الجواب :

خلاف مرحئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة هو احتلاف في عمل الجوارح ، العمل الظاهر كالصلاة والصيام والحج ، فهم يقولون : إنه ليس من الإيمان وإنما هو شرط للإيمان ، إما شرط صحة وإما شرط كمال وهذا قول غير صحيح كما عرفنا والخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة خلاف معنوي وليس خلافًا لفظيا ، لأهم يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالأعمال فلا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية وإيمان الناس سواء لأنه عندهم التصديق بالقلب مع القول باللسان وهذا قول غير صحيح كما سبق ، لأن الله سمى الصلاة (إيمانًا) ﴿ وَمَا كَانَ آللَةُ لِيُضِيعَ إِيمَنتُكُمْ أَ ﴾ (1) (7) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير – رحمه الله – : وقوله ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ ﴾ أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها عند الله وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال : مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس ، فقال الناس ما حالهم في ذلك ؟ فأنزل الله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه وقال ابن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن حبير عن ابن عباس ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى أي ليعطيكم أجرهما جميعًا .

أي صلاتكم إلى بيت المقدس، سمى الصلاة إيمانًا وهي عمل، وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ﴾ (١) (٢)

وهذه الشعب بعضها قول وبعضها اعتقاد وبعضها عمل وسماها كلها إيمانًا. فقال: ( الإيمان بضع وسبعون شعبة ) ولو كان شيئًا واحدًا لم يتشعب.

#### السؤال السادس

ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لم يعمل شيئًا البتة ، فهل هذا مسلم أم لا ؟ (٣)

علما بأن ليس له عذر شرعى يمنعه من القيام بتلك الفرائض ؟

الجواب:

هذا لا يكون مؤمنًا ، من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل بجوارحه ، وعطل الأعمال كلها من غير عذر فهذا ليس بمؤمن ، لأن الإيمان كما ذكرنا وكما عرفه

<sup>(</sup>۱) البخاري الإيمان (۹) ، مسلم الإيمان (۳۵) ، الترمذي الإيمان (۲٦۱٤) ، النسائي الإيمان وشرائعه (۵۰۰۵) ، أبو داود السنة (٤٦٧٦) ، ابن ماجه المقدمة (۵۷) ، أحمد (٤١٤/٢) .

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه ، واللفظ لمسلم أخرجه في كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء
 وكونه من الإيمان برقم : ٣٥ ، ولفظ البخاري ( . . وستون شعبة . . ) .

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( الإيمان الأوسط ص : ٥٥٦ ) تحقيق د / علي بخيت الزهراني . : ( من الممتنع أن يكون الرحل مؤمنًا إيمانًا ثابتًا من قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ، ولا يصوم يومًا من رمضان ولا يؤدي لله الزكاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق القلب وزندقة ، لا مع إيمان صحيح ) وقال ص ٧٧٥ : ( وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل وإنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بالله ورسوله ، بقلبه أو بقلبه ولسانه ، ولم يؤد واجبًا ظاهرًا لا صلاة وزكاة ولا صيامًا ولا غير ذلك من الواجبات ، ولو قدر أن يؤدي الواجبات لا لأحل أن الله أوجبها ، مثل من يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر . فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنًا بالله ورسوله محمد مع عدم شيء من الواجبات التي اختص بإيجاها محمد .

أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ، لا يحصل الإيمان إلا بمجموع هذه الأمور ، فمن ترك واحدًا منها فإنه لا يكون مؤمنًا .

#### السؤال السابع

هل تصح هذه المقولة : أن من قال : الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله حتى لو قال : لا كفر إلا باعتقاد وجحود ؟

#### الجواب:

هذا تناقض لأنه إذا قال: لا كفر إلا باعتقاد أو حجود ، فهذا يناقض قوله: أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح.

لأنه إذا كان الإيمان قولًا باللسان واعتقادًا بالجنان وعملًا بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فمعناه أن من تخلى عن الأعمال نهائيًا فإنه لا يكون مؤمنًا ، لأن الإيمان محموع هذه الأشياء ولا يكفي بعضها . والكفر ليس مقصورًا على الجحود . وإنما الجحود نوع من أنواعه فالكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك كما ذكر العلماء ذلك . وانظر باب أحكام المرتد من كتب الفقه .

#### السؤال الثامن

هل هذا القول صحيح أم لا : (أن من سب الله وسب الرسول على فليس هذا بكفر في نفسه ، ولكنه أمارة وعلامة على ما في القلب من استخفاف واستهانة ) ؟ (١) . الجواب :

هذا قول باطل، لأن الله حكم على المنافقين بالكفر بعد الإيمان بموحب قولهم: (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا أحبن عند اللقاء) (٢) يعنون رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في الصارم المسلول تحقيق: محمد الحلواني ومحمد شوادري ٩٥٥/٣ : (إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرًا وباطنًا ، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم ، أو كان مستحلا له ، أو كان ذاهلًا عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير – رحمه الله – : ( وقال عبد الله بن وهب : أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذب ألسنًا ولا أحبن عند اللقاء . فقال رجل في المسجد : كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله . فبلغ ذلك رسول الله

وأصحابه فأنزل الله فيهم قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلِبِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُرِ ۚ إِنَّمَا كُنَّا صُنَّا فَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنتِهِ وَرَسُولِهِ عَنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَلِبِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُو ۚ إِنَّا اللَّهِ وَءَايَنتِهِ وَرَسُولِهِ عَنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ لا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ۚ ﴾ (١) (٢).

فكفرهم بهذه المقالة ولم يشترط في كفرهم ألهم كانوا يعتقدون ذلك بقلوبهم ، بل إنه حكم عليهم بالكفر بموحب هذه المقالة وهم يقولون ﴿ إِنَّمَا كُنَّا خَنُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ (٢) يعني لم نقصد ما قلنا بقلوبنا . وكذلك قوله تعالى : ﴿ يَحَلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلَمَة الْكُفر وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ ﴾ (١) فرتب الكفر على قول كلمة الكفر . وأحبرهم ألهم كفروا بعد إسلامهم .

# السؤال التاسع

ما حكم من يسب الله ورسوله ويسب الدين فإذا نصح في هذا الأمر تعلل بالتكسب وطلب القوت والرزق ، فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إلى تعزير وتأديب ؟ وهل يقال هنا بالتفريق بين السب والساب ؟

ونزل القرآن فقال عبد الله بن عمر أنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله يقول: ﴿ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ ﴾ الآيات.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآيتان : ٥٥ – ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله كفروا بسبب كلمة قالوا على وجه المزح تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفًا من نقص مال أو مضارة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح كها ) كشف الشبهات ص ١٠٠ ، بتحقيق عبد الله بن عايض القحطاني . دار الصميعي . الأولى ١٤١٨ هـ . ولمعالي الشيخ صالح الفوزان شرح نفيس على كشف الشبهات ، فليراجع .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية : ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة آية : ٧٤ .

#### الجواب :

لا يجوز للإنسان أن يكفر بالله بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالشك ويقول أن هذا طلب الرزق لأن الرزق عند الله سبحانه وتعالى ، والله حل وعلا يقول : ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ عَجْعَل لَّهُ وَمَخْرَجًا ﴿ وَهَن مِيْرَزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا مُحْتَسِبٌ ۚ ﴾ (١) فالرزق بيد الله وتجلل والله – حل وعلا حكم بالكفر على من آثر الدنيا على الآخرة قال سبحانه وتعالى في وصف المرتدين والمنافقين : ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوٰة ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْأَخِرَة وَأُن ۗ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ والمنافقين : ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوٰة ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْأَخِرَة وَأُن ۗ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ الله ويكونوا مع الناس ، ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنّا إِلَى ٱللّهِ رَخِبُونَ ﴿ ﴾ (٢) وتوكلوا على الله لرزقهم الله سيُؤْتِينَا ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنّا إِلَى ٱللّهِ رَخِبُونَ ﴾ (٢) وتوكلوا على الله لرزقهم الله عن وحل . فمن وافق الكفار على الكفر من أحل أن يعيش معهم فهو كافر مثلهم لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة .

#### السؤال العاشر

ما هو القول فيمن بنى الأضرحة على القبور وبنى عليها المساجد والمشاهد وأوقف عليها الأموال وجعل لها هيئات تشرف عليها ومكن الناس من عبادتها والطواف حولها ودعائها والذبح لها ؟

#### الجواب :

هذا حكمه أنه يكفر بهذا العمل ، لأن فعله هذا دعوة للكفر . إقامته للأضرحة وبناؤه لها ودعوة الناس إلى عبادتها وتنصيب السدنة لها ، هذا يدل على رضاه بهذا الأمر وعلى أنه يدعو إلى الكفر ويدعو إلى الضلال والعياذ بالله وإن كان قصده كسب المال من ورائها

 <sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآيتان : ٢ - ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية : ٥٩ .

فإنه يبيع دينه بدنياه فهو يدخل في قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَة وَأُرِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴾ (١) .

#### السؤال الحادي عشر

هل تصح الصلاة خلف إمام يستغيث بالأموات ويطلب المدد منهم أو لا ؟ وهل تصح خلف رجل يكذب ويتعمد الكذب ويؤذي الصالحين ويؤم الناس ؟ هل يقدم في الصلاة ؟ إذا عرف عنه الكذب والفسوق ؟

#### الجواب:

لا تصح الصلاة خلف من يستغيث بالأموات ، لأن هذا شرك أكبر يخرج من الملة ، فهذا ليس بمسلم لا تصح صلاته في نفسه ولا تصح صلاة من خلفه ، ويشترط في الإمام أن يكون مؤمنًا بالله وبرسوله ويكون عاملًا بدين الإسلام ظاهرًا وباطنًا .

أما الكذب وإيذاء الصالحين فهذه كبائر من كبائر الذنوب ، والكبائر التي دون الشرك ، لا تقتضي الكفر ، ولكن هذا لا ينبغي أن ينصب إمامًا للناس . لكن من حاء ووحدهم يصلون وهو يصلي بحم ، يصلي خلفه ولا يصلي منفردًا ، إلى أن يجد إمامًا صالحًا مستقيمًا فيصلي خلفه .

#### السؤال الثابي عشر

هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإيمان كحديث ﴿ لَم يعمل خيرًا قط ﴾ (٢) (٣) وحديث البطاقة (٤) وغيرها من الأحاديث ، فكيف الجواب على ذلك ؟

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) البخاري التوحيد (٧٠٦٧) ، مسلم التوبة (٢٧٥٦) ، النسائي الجنائز (٢٠٧٩) ، ابن ماجه الزهد (٤٢٥٥) ، أحمد (٣٠٤/٢) ، مالك الجنائز (٥٦٨) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤيا برقم : ١٨٣ .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي - كتاب: الإيمان - باب: فيما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. برقم:
 ٢٦٣٩ ، ابن ماجه كتاب الزهد باب: فيما يرجى من رحمة الله يوم القيامة - برقم: ٤٣٥٥ .

#### الجواب:

هذا من الاستدلال بالمتشابه ، وهذه طريقة أهل الزيغ الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ مِنْهُ ءَايَتٌ مُّخَكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَبِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ ۗ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾ (١) فيأحذون الأدلة المتشابحة ويتركون الأدلة المحكمة التي تفسرها وتبينها ، فلا بد من رد المتشابه إلى المحكم ، فيقال من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات فهذا معذور وعليه تحمل هذه الأحاديث ، فيقال : هذا رحل نطق بالشهادتين معتقدًا لهما مخلصًا لله عَجَلَكُ ثم مات في الحال و لم يتمكن من العمل لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد كما قال على ﴿ من قال : لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله ﴾ (٢) (٣) وقال : ﴿ فإن الله قد حرم على النار من قال : لا إله إلا الله ، يبتغي بذلك وحه الله ﴾ (٤) (٥) هذا لم يتمكن من العمل مع أنه نطق بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله عَجَلَلُ لكنه لم يبق أمامه فرصة للعمل حتى مات فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره مما حاء بمعناه ، وعليه يحمل حديث الذين يخرحون من النار وهم لم يعملوا خيرًا قط لأهم لم يتمكنوا من العمل مع ألهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام أما من ترك الأعمال كلها مختارًا مع تمكنه منها فهذا لا يكون مؤمنًا (٦) هذا هو الجمع بين الأحاديث .

(١) سورة آل عمران آية : ٧ .

<sup>(</sup>٢) مسلم الإيمان (٢٣) ، أخمد (٢/٤ ٣٩) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري - كتاب الجمعة باب صلاة النوافل. برقم: ١١٨٦.

<sup>(</sup>٤) البخاري الصلاة (٥١٤) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٣٣) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري كتاب الصلاة - باب المساحد في البيوت برقم: ٢٥

<sup>(</sup>٦) انظر كلام شيخ الإسلام المنقول في هامش صفحة ٢٢.

#### السؤال الثالث عشر

ما حكم من يدعو غير الله وهو يعيش بين المسلمين وبلغه القرآن ، فهل هذا مسلم تلبس بشرك أم هو مشرك ؟

#### الجواب:

سواء كان يعيش مع المسلمين أو يعيش مع غير المسلمين ، فكل من بلغه القرآن أو السنة الصحيحة على وحه يفهمه لو أراد الفهم ، ثم لم يعمل بما بلغه ، فإنه لا يكون مسلمًا ، ولا يعذر بالجهل.

# السؤال الرابع عشر

هل يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة فهمًا واضحًا جليًا أم يكفي مجرد إقامتها ، نرجو التفصيل في ذلك مع ذكر الدليل ؟ وبارك الله فيكم .

#### الجواب :

هذا ذكرناه في الجواب الذي قبل هذا ، أنه إذا بلغه الدليل من القرآن أو من السنة على وحه يفهمه لو أراد . يعني يفهمه بلغته ، أو يفهمه باللغة العربية ثم لم يلتفت إليه و لم

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية : ١٩.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير – رحمه الله – في تفسير هذه الآية : (أي هو نذير لكل من بلغه كقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ مِنَ الْلَّحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴾ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع وأبو أسامة وأبو حالد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله ﴿ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي زاد أبو حالد وكلمه . ورواه ابن حرير من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب قال : من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ أن رسول الله قال : بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله .

يعمل به فهذا لا يعذر بالجهل لأنه مفرط ومعرض وقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَايَنتِ رَبِهِ - فَأَعْرَضَ عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَايَنتِ رَبِهِ - فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِم وَقُرا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿ ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَايَت رَبِهِ - ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَقَالَ تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَايَت رَبِهِ - ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ (١) .

### السؤال الخامس عشر

هل تكفير شيخ الإسلام - رحمه الله - للطائفة الممتنعة من أداء شعيرة الزكاة حين فعل هذا من فعله من العرب لأجل جحدهم للوجوب أو لأجل مجرد المنع وعدم الالتزام بالآداب ؟ (٤)

#### الجواب :

هذا فصل فيه أهل العلم ، قالوا : إن مانع الزكاة إن كان يجحد وحويها فهذا كافر ويقاتل قتال ردة ، وأما إن كان منعه لها من أحل بخل وهو يعتقد وحويها فهذا يقاتل لأحل أخذ الزكاة منه لأنه حق وحب عليه لغيره وامتنع من أدائه ، وهو شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام حتى يخضع لأداء الزكاة فلا يحكم بكفره ، فيقاتل لمنعه الزكاة إذا كان له شوكة تدافع عنه حتى تؤخذ منه . وأما ما نسب إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه كفرهم مطلقًا فأنا لم أطلع على هذا الكلام لكن العلماء قالوا : يقاتل من امتنع من شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام مثل الأذان والإقامة وليس من لازم ذلك أنه يكفر . بل يقاتل لأحل إقامة الشعيرة الظاهرة .

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف آية : ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف آية: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة آية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٨ / (٢٨٠-٥٠١) (٥٠١-٥٠١) (٥١٩) قال الشيخ تقي الدين – رحمه الله – : ( وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين ، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله . . . ) .

#### السؤال السادس عشر

ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيرها مع جعله قانونًا يحكم فيه بجميع القضايا ؟

#### الجواب:

من نحى الشريعة الإسلامية نحائيًا وأحل مكانها القانون فهذا دليل على أنه يرى حواز هذا الشيء واستحلاله لأنه ما نحاها وأحل محلها القانون إلا لأنه يرى أنه أحسن من الشريعة ، ولو كان يرى أن الشريعة أحسن منه لما أزاح الشريعة وأحل محلها القانون ، وهذا كفر بالله وعجل وكذلك من أبقى الحكم بقضايا النكاح والميراث حسب الشريعة ، فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ، يعني يحكم الشريعة في بعض ، ويمنعها في بعض ، والدين لا يتجزأ ، وتحكيم الشريعة لا يتجزأ ، فلا بد من تطبيق الشريعة تطبيقا كاملًا ، ولا يطبق بعضها ويترك بعضها ، قال تعالى : ﴿ أَفَتُوْمِئُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَبِ

# السؤال السابع عشر

ما حكم من يقول بأن من قال: إن من ترك العمل الظاهر بالكلية بما يسمى عند ما حكم من يقول بأن من قال: إن هذا القول قالت به فرقة من فرق المرجئة ؟ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في الإيمان الأوسط ( ٥٦٦ ): هذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زاحت عنه الشبهة في هذا الباب ، واعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب - الصلاة - وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل . ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قوطم في مسألة الإيمان ، وإن الأعمال ليست من الإيمان ، وقد تقدم أن حنس الأعمال من لوازم إيمان القلب ، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءًا من الإيمان .

#### الجواب:

هذا كما سبق أن العمل من الإيمان ، فمن تركه يكون تاركًا للإيمان ، سواء ترك العمل كله نمائيًا فلم يعمل شيئًا أبدًا ، أو أنه ترك بعض العمل لأنه لا يراه من الإيمان ولا يراه داخلًا في الإيمان فهذا يدخل في المرحئة . والعمل قد يزول الإيمان بزواله كترك الصلاة ومنه ما ينقص الإيمان بزواله كبقية الأعمال نقصًا كبيرًا أو نقصًا يسيرًا بحسب نوعية العمل .

#### السؤال الثامن عشر

هل تكفير السلف – رضوان الله عليهم – للجهمية على أنه كفر أكبر مخرج من الملة أم هو كفر دون كفر والمراد منه الزجر والتغليظ فقط ؟

#### الجواب :

تكفير السلف للجهمية تكفير بالكفر الأكبر لألهم حجدوا كلام الله و السنة من الله مخلوق وحجدوا أسماء الله وصفاته ، فهم معطلة مكذبون لما في القرآن وما في السنة من إثبات أسماء الله وصفاته ، وأيضًا يعتقدون بالحلول ، وأن الله تعالى حال في كل مكان تعالى الله عما يقولون . فمقالتهم تقتضي الكفر الأكبر ، فتكفير السلف لهم هو من التكفير بالكفر الأكبر ، إلا من كان حاهلًا مقلدًا اتبعهم ، وهو يظن ألهم على حق و لم يعرف مقيقة قولهم فهذا يعذر بالجهل إلى أن يبين له .

السؤال التاسع عشرهل إطلاقات السلف في تكفير أعيان الجهمية كتكفير الشافعي خفص الفرد حين قال بخلق القرآن فقال له الشافعي : كفرت بالله العظيم ، كما نقل ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١) وكتكفير الجهم بن صفوان ،

<sup>(</sup>١) انظر: (أصول اعتقاد أهل السنة: ٢٥٢/١-٢٥٣)

وبشر المريسي، والنظام، وأبو الهزيل العلاف كما ذكر ذلك ابن بطة في الإبانة الصغرى (١) يراد منه تكفير أعيان هؤلاء أم تكفير ألفاظهم لا أعياهم ؟

الجواب :

من فعل الكفر أو نطق به وهو ليس ممن يعذر بالجهل فإنه يكفر بعينه فيحكم عليه بالكفر

# السؤال العشرون

ترد بعض الاصطلاحات في كتب أهل السنة مثل الالتزام، الإقناع، كفر الإعراض، فما معنى هذه المصطلحات؟

الجواب :

الكفر أنواع: منه كفر الإعراض وكفر التكذيب وكفر الجحود. كل هذه أنواع من الكفر . الكفر ليس نوعًا واحدًا وإنما هو أنواع .

هذا والكفر ينقسم إلى : كفر أكبر مخرج من الملة ، وكفر أصغر لا يخرج من الملة ، فلا بد من دراسة هذه الأمور ومعرفتها بالتفصيل ، فالكفر ليس على حد سواء بل هو يختلف كما سبق .

# السؤال الحادي والعشرون

ما معنى قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في الناقض الثالث من نواقض الإسلام : من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو من مثلهم ؟

<sup>(</sup>١) انظر: ( الإبانة الصغرى: ٢٢٤ ) .

#### الجواب :

نعم هو كذلك ، لأنه رضي بما هم عليه ووافقهم على ما هم عليه ، فمن لم يكفرهم ، أو رضي بما هم عليه ، أو دافع دولهم فإنه يكون كافرًا مثلهم لأنه رضي بالكفر وأقره ولم ينكره .

# السؤال الثابي والعشرون

ما حكم من يقول: (أن الشخص الذي لم يكفر النصارى لعدم بلوغه آية سورة المائدة: ﴿ لَقَدْ كَفَرُ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةٍ ﴾ (١) فإنه لا يكفر حتى يعلم بالآية ؟

#### الجواب:

ليس تكفير اليهود والنصارى قاصرًا على سورة المائدة ، بل تكفيرهم كثير في القرآن ، وأيضا كفرهم ظاهر من أقوالهم وأفعالهم وما في كتبهم التي يتدارسونها مثل قولهم : المسيح ابن الله ، أو قولهم : إن الله ثالث ثلاثة ، وقولهم : إن الله هو المسيح ابن مريم ، أو قول اليهود : إن عزيرًا ابن الله ، أو إن الله فقير ونحن أغنياء ، أو يد الله مغلولة أو غير ذلك . وذلك موحود في كثير من آيات القرآن وفي كتبهم التي في أيديهم ، فكفرهم ظاهر في غير سورة المائدة .

# السؤال الثالث والعشرون

ما الدليل على مشروعية شروط شهادة أن لا إله إلا الله ، مع العلم والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة والقبول واليقين وما الحكم فيمن يقول (تكفي شهادة أن لا إله إلا الله بمجرد قولها دون هذه الشروط) ؟

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية : ٧٣ .

#### الجواب :

هذا إما أنه مضلل ، يريد تضليل الناس ، وإما أنه حاهل يقول ما لا يعلم ، فلا إله إلا الله ليست مجرد لفظ ، بل لا بدلها من معنى ومقتضى ، ليست مجرد لفظ يقال باللسان ، والدليل على ذلك قوله وله الله في من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله في (۱) (۱) وقوله في فإن الله قد حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وحه الله في (۱) (۱) قيدها بهذه القيود ، وقول النبي في في أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا مجقها وحسابهم على الله في (۱) (۱) إلا مجتى لا إله إلا الله ، فلم يكتف بمجرد قولهم : لا إله إلا الله ، إذا لم يلتزموا مجقها وهو العمل بمقتضاها ومعرفة معناها ، فليست لا إله إلا الله مجرد لفظ يقال باللسان ، ومن هذه الأدلة تؤخذ هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم .

# السؤال الرابع والعشرون

نرجو تفسير قوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَدِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكِرِهُ وَقَلْبُهُ وَمُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلْيَهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ وَالْمَانِ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلْيَهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللْهُ مِن الللَّهُ مِن الللْهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللْهُ مِن الللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللللَّهُ مِن الللللْمُ اللللللْمُ مِن الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ مِن اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ مِن اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللِمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللْ

<sup>(</sup>١) مسلم الإيمان (٢٣) ، أحمد (٣٩٤/٦) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم – كتاب الإيمان – باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله : برقم : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) البخاري الصلاة (٥١٤) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٣٣) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري - كتاب الجمعة باب صلاة النوافل برقم: ١١٨٦.

 <sup>(</sup>٥) البخاري الجهاد والسير (٢٧٨٦) ، مسلم الإيمان (٢١) ، الترمذي الإيمان (٢٦٠٦) ، النسائي تحريم الدم
 (٣٩٧١) ، أبو داود الجهاد (٢٦٤٠) ، ابن ماجه الفتن (٣٩٢٨) ، أحمد (١١/١) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري - كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة باب : وأمرهم شوري بينهم .

أُوْلَتِلِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُوْلَتِلِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ﴿ لَا اللَّهِمْ وَالْمَالِهِمْ وَالْمَالِهِمْ وَأُوْلَتِلِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ﴾ (١) (٢)

(١) سورة النحل الآيات : ١٠٦ - ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام - رحمه الله - شارحًا هذه الآية : ( فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة ، ثم قال ﴿ ذَلَكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الْآخرَة ﴾ ، وبين تعالى أن الوعيد استحقوه هذا ، ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض ، وهؤلاء يقولون : إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوهم ، وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة ، والله سبحانه وتعالى حعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران واستحباب الدنيا على الأخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة ، وبأنه ما له في الآخرة من خلاق ، وأيضًا فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره لأن الإكراه على ذلك ممتنع، فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا في حالة الإكراه، وقوله تعالى ﴿ وَلَكُنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ أي لاستحبابه الدنيا على الآخرة ومن قول النبي ( يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع دينه بعرض من الدنيا ) ( أخرجه مسلم – كتاب الإيمان برقم : ١١٨ ) ، والآية نزلت في عمار بن ياسر وبلال بن رباح – رضى الله عنهما – وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي ونحو ذلك من كلمات الكفر ، فمنهم من أجاب بلسانه كعمار ، ومنهم من صبر على المحنة كبلال ، و لم يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه ، بل أكرهوا على التكلم فمن تكلم بدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره منشرح به ) مجموع الفتاوى ٢٠/٧ه وقال – رحمه الله – : ( فإن قيل فقد قال تعالى : ﴿ وَلَكُنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ قيل : وهذا موافق لأولها فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرًا ، وإلا ناقض أول آخرها ، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه لمن يستثن المكره فقط ، بل كان يجب أن يستثني المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره ، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعًا فقد شرح بما صدرًا وهي كفر ، وقد دل على ذلك قوله تعالى : ﴿ يَحْذُرُ الْمُنَافَقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ( ٦٤ ) وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ ( ٦٥ ) لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن تَعْفُ عَن طَّآئِفَة مِّنكُمْ نُعَذَّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ ( التوبة : ٦٢–٦٦ ) ، فقد أخبر ألهم كفروا بعد إيماهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له ، بل كنا نخوض وتلعب ، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر لا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام ، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام ) مجموع الفتاوي ٢٢٠/٧ . وقال ابن كثير – رحمه الله – شرحًا لهذه الآية : ﴿ أَخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر ، وشرح صدره بالكفر ، واطمأن به : أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ، ثم عدولهم عنه ، وأن لهم عذابًا عظيمًا في الدار الآخرة ، وأما قوله : ﴿ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ﴾ فهو استثناء ممن

#### الجواب :

هذه الآية تدل على أن من نطق بكلمة الكفر مكرهًا عليها وهو غير معتقد لها ، وإنما قالها ليتحلص بها من الإكراه أنه معذور . كما في قصة عمار بن ياسر هم لما أحبره المشركون على أن يسب رسول الله في وآذوه ، وأبوا أن يطلقوه حتى يسب رسول الله في فتكلم بلسانه بما يريدون ، وحاء يسأل النبي فقال : كيف تجد قلبك ؟ قال : أحد في قلي الإيمان بالله ورسوله ، فأنزل الله تعالى ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعَد إِيمَنيِهِ إِلّا مَنْ أَكُوه وَقَلْبُهُ مُظَمِّينٌ بِالإيمان بالله ورسوله ، فأنزل الله تعالى ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعَد إِيمَنيِهِ اللّه وَلَهُمْ عَذَابُ وَقَلْبُهُ مُظمِّينٌ بِالإيمان بالله ورسوله ، فأنزل الله تعالى ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعَد إِيمَنيِهِ اللّه وَلَهُمْ عَذَابُ وَقَلْبُهُ مُظمِّينٌ بِاللّهِ مِنْ بَاللّهِ وَلَهُمْ عَلَى اللّه عَلَى اللّه خَرة وَأَن اللّه وَلَهُمْ عَذَابُ اللّه ورسوله ، فإذا قال الإنسان كلمة الكفر مكرهًا عليها يريد التحلص من الآكراه فقط ، و لم يوافق بقلبه فإنه رحصة رحص الله فيها للمكره ، وهذه حاصة بالمكره دون غيره . وكذلك في قوله : ﴿ إِلّا أَن تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقْنَةٌ وَيُحَذِرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ وَالَى اللّهِ مَا للكراه فلا يجوز موافقتهم ولا إعطاؤهم ما يطلبون من كلام الكفر أو من فعل الكفر .

كفر بلسانه ، ووافق المشركين بلفظه مكرهًا لما ناله من ضرب وأذى وقلبه يأبي ما يقول ، وهو مطمئن بالإيمان

كفر بلسانه ، ووافق المشركين بلفظه مكرهًا لما ناله من ضرب وأذى وقلبه يأبي ما يقول ، وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله . ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته ، ويجوز له أن يأبي كما كان بلاليأبي عليهم ذلك ، وهم يفعلون به الأفاعيل حتى ألهم ليضعوا الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ، ويأمرونه بالشرك بالله فيأبي عليهم وهو يقول : أحد أحد ، ويقول : والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاوأرضاه . وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب : أتشهد أن محمدًا رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع ، فلم يزل يقطعه إربًا إربًا وهو ثابت على ذلك . والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله ) .

١٠٧ – ١٠٦ : ١٠٠١ – ١٠٠١ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية : ٢٨ .

#### السؤال الخامس والعشرون

ما حكم موالاة الكفار والمشركين ؟ ومتى تكون هذه الموالاة كفرًا أكبرًا مخرجًا عن الملة ؟ ومتى تكون ذنبًا وكبيرة من كبائر الذنوب ؟ (١)

#### الجواب :

الله حل وعلا يقول: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَى أَوْلِيَاءَ وَعَنْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَمَن يَتَوَهَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ أِإِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿ لَا تَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدَ ٱللهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهُ ٱلْإِيمَىنَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ (١) (١)

فيجب معادة الكفار وبغضهم وعدم مناصرهم على المسلمين وقطع المودة لهم ، كل هذا يجب على المسلم أن يقاطعهم فيه ، وأن يبتعد عنهم ولا يحبهم ولا يناصرهم على المسلمين ، ولا يدافع عنهم ، ولا يصحح مذهبهم ، بل يصرح بكفرهم وينادي بكفرهم وضلالهم ويحذر منهم ، ولا أعرف تفصيلًا في ذلك كما حاء في السؤال .

<sup>(</sup>١) انظر الدرر السنية ٢٢/٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية : ١٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة المحادلة آية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) التعليق على قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُوْلِيَاء . . ﴾ قال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية ١٢٨/٨ : ( هي سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وأخير أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم وهكذا حكم من تولى الكفار من المحوس وعباد الأوثان فهو منهم ، فإن جادل محادل في أن عبادة القباب ، ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك ، وأن أهلها ليسوا بمشركين بان أمره واتضح عناده وكفره و لم يفرق تعالى بين الخائف وغيره ) . التعليق على قوله تعالى : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤُمّنُونَ بِاللّه . . ﴾ قال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية ١٤٠/٨ : ( أخبر تعالى أنك لا تجد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يواد من حاد الله ورسوله ، ولو كان أقرب قريب ، وأن هذا مناف للإيمان مضاد له لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار ) .

#### السؤال السادس والعشرون

يشاع أنك غير موافق على بيان اللجنة الدائمة حول كتاب الحكم بغير ما أنزل الله خالد العنبري ؟ ويقال أيضًا : لماذا يظهر البيان في هذا الوقت مع أن الكتاب طبع قبل سنتين ؟ ويقال أيضًا : إن هذا البيان يشجع أهل التكفير ؟ فما قولكم ؟

#### الجواب :

أنا موقع على البيان بعدما قرأته ووافقت عليه ، أما لماذا لم يظهر البيان إلا في هذا الوقت ، فإن الكتاب لم يعرض إلا في الأيام التي كتبت فيها الفتوى ، أما كون البيان يشجع على التكفيريين فنحن نبين الحق ، لا سيما لما طلب منا بيانه ، فإنه لا يجوز الكتمان لئلا ندخل تحت وعيد من سئل عن علم فكتمه

# السؤال السابع والعشرون

ما هي نصيحتكم لطلبة العلم لمن أراد ضبط مسائل التوحيد والشرك ومسائل الإيمان والكفر ؟ وما هي الكتب التي تكلمت عن هذه المسائل وفصلتها ؟ جزاكم الله خيرًا . وحفظكم الله .

#### الجواب:

هذا أشرنا إليه في مطلع الأحوبة ، بأن المعتمد في هذا كتب السلف الصالح ، فعليه أن يراجع كتب سلف هذه الأمة من الأئمة الأربعة ، وما عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم والقرون المفضلة ومن حاء بعدهم ، وهذا موجود في كتبهم – ولله الحمد – في كتب الإيمان ، وكتب العقيدة ، وكتب التوحيد المتداولة المعروفة عن الأئمة الكبار – رحمهم الله – مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الإمام ابن القيم وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، ومثل كتاب الشريعة للآجري ، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد ، والسنة للحلال ، وشرح أصول أهل السنة لللالكائي ، كلها موجودة ومطبوعة ، ومثل كتاب

العقيدة الطحاوية مع شرح العز بن أبي العز ومقدمة القيرواني لرسالته المعروفة ، كل هذه من كتب أهل السنة ومن العقائد الصحيحة الموروثة عن السلف الصالح فليراجعها المسلم .

ولكن كما ذكرنا لا يكفي الاقتصار على الكتب، وأخذ العلم عنها بدون معلم وبدون مدرس، بل لا بد من اللقاء مع العلماء ولا بد من الجلوس في حلقات التدريس، إما في الفصول الدراسية وإما في حلق العلم في المساحد ومجالس العلم، فلا بد من تلقي العلم عن أهله سواء في العقيدة أو في غير العقيدة ، ولكن العقيدة أشد لأنها هي الأساس، ولأن الغلط فيها والخطأ فيها ليس كالخطأ والغلط في غيرها.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

# قائمة المصادر والمراجع

ملحوظة : ( رتبت هذه القائمة على حسب أسبقية ذكرها في الكتاب ) .

- \_ القرآن الكريم
- \_ تفسير القرآن العظيم لابن كثير
  - \_ سنن الترمذي
  - \_ صحيح البخاري
    - \_ صحيح مسلم
  - \_ مجموع فتاوى ابن تيمية
  - \_ الصارم المسلول لابن تيمية
- \_ كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب
  - \_ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي
    - \_ الإبانة الصغرى لابن بطة
- \_ الدرر السنية لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب

# فهرس الآيات

| إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله١٢                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم١٢                          |
| ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون٢٢                        |
| ذلك بألهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم١٨٠١٠،١١٠                |
| سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا١٢                         |
| فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي                             |
| قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين١٢                           |
| قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن٢٠                      |
| لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ٢٩                        |
| لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك                             |
| لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ٢٥                         |
| ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذينوالأرض وما بينهما إلا بالحق |
| من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن٢٦،٢٦،٢٠،                 |
| هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ١٩                    |
| وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول ٢                          |
| وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم١٣                       |
| ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله ١٦                         |
| ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا ١٧                           |
| وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن ٢                            |
| ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون٢١                         |
| ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا٢١                       |
| ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم                            |
| ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء٢٩                        |
| يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم١٦                          |

# فهرس الأحاديث

| ١٤     | ِلَ لَا إِلَّهُ اللهِ وَأَدْنَاهَا | ستون شعبة فأفضلها قو          | ع وسبعون أو بضع و         | الإيمان بضر |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| ٠٦     | را لا إله إلا                      | رًا لا إله إلا الله فإذا قالو | قاتل الناس حتى يقولو      | أمرت أن أ   |
| ۲٦ ،١٩ | بذلك وجه الله                      | ال لا إله إلا الله، يبتغي     | حرم على النار من ق        | فإن الله قد |
| ١٨     | ***********                        | *********                     | را قطرا                   | لم يعمل خي  |
| ۲٦     |                                    | د من دون الله                 | له إلا الله وكفر بما يعبا | من قال لا إ |
| الله١٩ | م ماله ودمه وحسابه على             | ا يعبد من دون الله حر         | إله إلا الله وكفر بما     | من قال لا   |

# الفهوس

| ۲ | مقلمةمقلامة                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤ | ترجمة مختصرة لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان                                          |
|   | اسمه ونسبه                                                                               |
|   | نشأته و دراسته                                                                           |
| ٤ | أعماله الوظيفية                                                                          |
| ٥ | مشایخه                                                                                   |
| ٥ | مؤلفاتهمؤلفاته                                                                           |
| ٨ | وصية الشيخ ابن باز بالرجوع إلى الشيخ                                                     |
| ٩ | مقدمة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان                                                  |
| ١ | الإجابة عن الأسئلة المطروحة                                                              |
|   | السؤال الأول: يمَ يكون الكفر الأكبر أو الردة                                             |
|   | السؤال الثاني: حقيقة الإيمان                                                             |
| 1 | السؤال الثالث : هل الأعمال ركن في الإيمان وحزء منه أم هي شرط كمال فيه١                   |
| ١ | السؤال الرابع: ما أقسام المرحثة مع ذكر أقوالهم في مسائل الإيمان                          |
| ١ | السؤال الخامس : هل حلاف أهل السنة مع مرحئة الفقهاء حلاف لفظي أو معنوي٣                   |
| Ñ | السؤال السادس: ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق بالشهادتين ٤             |
| Y | السؤال السابع : حول مقولة الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص ه                          |
| 1 | السؤال الثامن : حول مقولة أن من سب الله وسب الرسول ليس بكفر في نفسه ه                    |
| ١ | السؤال التاسع: ما حكم من يسب الله ورسوله ويسب الدين                                      |
|   | السؤال العاشر : ما هو القول فيمن نصب الأصنام والأضرحة والقبور وبني عليها المساحد         |
| 1 | والمشاهد٧                                                                                |
| ١ | السؤال الحادي عشر : تصح الصلاة خلف إمام يستغيث بالأموات ويطلب المدد منهم أم لا ٨         |
|   | السؤال الثاني عشر : الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو |
| ١ | مؤمر ناقص الإيمان                                                                        |

| السؤال الثالث عشر : ما حكم من يدعو غير الله فهل هذا مسلم تلبس بشرك أم هو مشرك ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السؤال الرابع عشر : هل يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة فهمًا واضحًا حليًّا أم يكفي محرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إقامتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| السؤال الخامس عشر: تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية للطائفة الممتنعة من أداء شعيرة الزكاة ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| السؤال السادس عشر : ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين وضعية٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| السؤال السابع عشر : ترك العمل لهائيا أو ترك بعض العمل لأنه لا يراه من الإيمان يدخل في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المرحئةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| السؤال الثامن عشر : تكفير السلف للجهمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| السؤال التاسع عشر: إطلاقات السلف في تكفير أعيان الجهمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| السؤال العشرون : الاصطلاحات في كتب أهل السنة العشرون : الاصطلاحات في كتب أهل السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| السؤال الحادي والعشرون : معني قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب من لم يكفر المشركين أو شك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو مثلهم٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| السؤال الثاني والعشرون : ليس تكفير اليهود والنصاري قاصرا على سورة المائدة ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| السؤال الثالث والعشرون : ما الدليل على مشروعية شروط شهادة أن لا إله إلا الله ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| السؤال الرابع والعشرون : تفسير قوله تعالى ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَىنِهِۦٓ ﴾ ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| السؤال الخامس والعشرون : ما حكم موالاة الكفار والمشركين ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| السؤال السادس والعشرون : موافقة الشيخ صالح بن فوزان على بيان اللحنة الدائمة حول كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الحكم بغير ما أنزل الله لخالد العنبري الحكم بغير ما أنزل الله لخالد العنبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| السؤال السابع والعشرون : نصيحة لطلبة العلم لمن أراد ضبط مسائل التوحيد والشرك ومسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الإيمان والكفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قائمة المصادر والمراجع قائمة المصادر والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فهرس الآياتفهرس الآيات المستمنين المستم |
| فهرس الأحاديث المناسب الأحاديث المناسب المناسب الأحاديث المناسب المناسب الأحاديث المناسب المناسب المناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الفهرسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |